

الطبعة الأولــى 1435 هــ 2014 م



## ﴿ إِنَّ هَاذِهِ الْمَتَكُمُّ أُمَّتُ كُمِّ أُمَّتُ كُمِّ أُمَّتُ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾

## للشيخ المحدث عبد الله الشمري حفظه الله

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا ومِن سيئات أعمالنا، مَن يهدي الله فلا مضل له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالاعتصام بكتابه وسنة نبيه، وأخبرنا بقوله: ﴿ وَإِنَّ هَنَاوِهِ أُمَّ أُكُم الله وَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله والحاة وهي الجهاعة.

صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه الذين كانوا على الحق مجتمعين، وللخلاف نابذين، بكتاب الله متمسكين، وبسنة نبيهم مهتدين، للدين ناصرين، وللكفار والمنافقين مجاهدين، لا يخشون في ذلك لومة اللائمين، فهدى الله بهم القلوب، وفتح لهم البلاد، فاستخرجوا كنوز كسرى وقيصر باجتهاعهم على الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم، وبالسيف البتار، فنالوا هاتين الفروسيتين؛ فروسية العلم والجهاد، كل ذلك باجتهاع كلمتهم، وتآلف قلوبهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم.

أما بعد: فاعلم أخي المسلم أن اجتماع أهل الإسلام والسنة والجهاد هو أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو أعظم علامة أهل والإيهان والتقوى؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا التَّهُو اللّهِ مَوْ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَلا تَفَرُقُوا اللّهَ حَقّ تُقَانِهِ وَلا تَمُونُ إلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَالْ عَصَمُوا بِحَبُلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرّقُوا أَتَّهُ اللّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم عَلَى شَفَا وَاذْ كُرُوا نِعْمَت اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم عَلَى شَفَا وَاذْ كُرُوا نِعْمَت اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم عَلَى شَفَا حَفْرَةٍ مِّنَ اللّه عَلَيْكُمْ مِنْهَا كَذَا لَكُ مُ اللّه الله عَلَيْكُم الله عَلَى الله

قال ابن مسعود رضي الله عنه لما خطبهم: يا أيها الناس؛ عليكم بالجماعة؛ فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنها تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة "[رواه اللالكاني والآجري].

وقد بيّن الجهاعة قوله في الأثر: الذي أنا عليه اليوم وأصحابي، وعن عمر بن ميمون قال: لزمت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فسمعته يقول: عليكم بالجهاعة؛ فإن يد الله مع

الجهاعة، وذكر يومًا عنده تأخير الصلاة عن وقتها، فقال: صلوها في بيوتكم، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، قال عمرو بن ميمون: فقيل لعبد الله بن مسعود: وكيف لنا بالجهاعة؟ فقال لي: يا عمرو بن ميمون؛ " إن جمهور الجهاعة هم الذين فارقوا الجهاعة، إنها الجهاعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك " [رواه اللالكائي].

وقال نعيم بن حماد: " إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ " [ذكره البيهقي].

وهكذا كان الإمام أحمد رحمه الله هو ومن معه من النفر اليسير؛ هم الجماعة في زمن الفتنة، وكان الخليفة القرشي العباسي والقضاة والمفتون، وأتباعهم هم الشاذون المخالفون.

فلا إله إلا الله! ما أشبه الليلة بالبارحة! إذًا فاعلم أن الجماعة والسواد الأعظم: هو العالم صاحب الحق، وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض، وهو الطائفة المنعوتة المنصورة إلى قيام الساعة؛ قال تعلل: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْ مَ فَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ وَمَا بَدَّلُوا بَرِّدِيلًا ﴿ الله وَالله وَله وَالله وَ

قال البخاري رحمه الله في صحيحه، باب قوله تعالى: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا": وما أمر به من لزوم الجهاعة وهم أهل العلم، وقال الترمذي في سننه: وتفسير الجهاعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث، فإذا تبيّن عظم منة الله على عباده المؤمنين باجتهاعهم وائتلافهم، وإن هذا من أعظم الأمور التي أوجبها إليه، فقد كان الأنصار أشتاتًا متفرقين، فأدخل الله الإيهان في قلوبهم، فأصبحوا إخوانًا متحابين، وآووا ونصروا إخوانهم متفرقين، فذكر الله منة الله عليهم بقوله: ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ مُ أَلُوبِهِمْ لَوَ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ المهاجرين، فذكر الله منة الله عليهم بقوله: ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ مُ أَلْفَهُمْ إِنَّهُ مَزِيزٌ حَرِيمٌ لَوَ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفَ بَيْنَ مُ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ اللهَ الأَنفال: ٣٠.

فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نزلت في المتحابين في الله، وقال ابن عباس رضي الله عنه عند هذه الآية: إن الرحم لَتُقطع، وإن النعمة لَتُكفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء، وكلا الأثرين صحيحان.

إذا مــت ذو القربــي إليــك برحمــه فغشـك واستغنى فلـيس بـذي تـرحم

ولكن ذا القربى الني إن دعوت أجاب ومن يرمى العدو الذي ترمى

في الصحيحين؛ مِن حديث عبدالله بن زيد رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عَلَيْكِيَّ : " يا معشر الأنصار؛ ألم أجدكم ضلَّالاً فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟ " هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: "ومتفرقين فجمعكم الله بي"،

وفي المسند عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "يا معشر الأنصار؛ ألم آتكم ضلّالاً فهداكم الله ي، وأعداء فألف الله عز وجل بين قلوبكم بي؟ "، ثم قال لهم: " ألا تقولون: أتيتنا طريدًا فآويناك، وخائفًا فأمناك، ومخذولاً فنصر ناك؟ "، فقالوا: بل لله المنّ علينا ولرسوله" [رواه أحمد ٢٥٣/٣].

إن الولاء والمحبة على موافقة كتاب الله وسنة رسوله وَ البراءة والبغض على مخالفتها، لا على مخالفة قول أو فعل أي أحد كائن مَن كان، سوى الرسول وَ الله قول أو فعل أي أحد كائن مَن كان، سوى الرسول وَ الله المخالف يدخل تحت قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا فِينَهُم وَكَانُوا شِيعًا لَسَتَ مِنْهُم فِي المخالف يدخل تحت قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا فِينَهُم وَكَانُوا شِيعًا لَسَتَ مِنْهُم فِي الله قلوم واجتها عها ومودتها، والبعد كل البعد عن الفرقة والاختلاف؛ حتى لا يقضي الأمر إلى ما لا تحمد عاقبته، مِن طعن بعضهم بعضًا، من سب ولمز وهمز وتضليل وتفسيق، بل ربها يصل الأمر إلى أعظم من ذلك، عيادًا بالله، وكل ذلك باسم النصيحة والتبيين والتمييز بين الحق والباطل، وحقيقة الأمر: ابتعاد عن طريقة أهل السنة والجهاعة؛ قال تعالى: ﴿ الْفَمَن زُيِّنَ لَهُ وَالباطل، وحقيقة الأمر: ابتعاد عن طريقة أهل السنة والجهاعة؛ قال تعالى: ﴿ الْفَمَن زُيِّنَ لَهُ الله ليه عَمْلِهِ وَمُوهُ وَيَهُمْ فِي شَيَءً ﴾ وهذا قال ربنالنيه وَ هذه الآية برَّا الله لنيه وَ الله عن فرقوا دينهم؛ مِنهم في شَيَءً ﴾ وهذه يقده الآية برَّا الله لنيه وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم؛ مِن أهل الأهواء والاختلاف والافتراق، وأخبره بأنك لست منهم وليسوا منك بسبب مِن أهل الأهواء والاختلاف والافتراق، وأخبره بأنك لست منهم وليسوا منك بسبب

فإن دعوت فدعوتك تكون قائمة بالكتاب والسنة طريقة سلف الأمة؛ قال تعالى: ﴿ قُلِنَالِكَ فَالْمَةُ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلِنَالِكَ فَالْمُعُ فَاللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَلِنَالِكَ فَالدُعُ وَاللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَلِنَالِكَ فَالدُعُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا

فكم لا تكون استقامة إلا بما أمر الله: فلا دعوة إلا بما أمر الله؛ قال الله لنبيه عَيَّا الله عَلَيْ : "إنا أرسالناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه".

فلا مصلحة إلا بإتباع الحق ولزوم السنة وما عليه سلف الأمة؛ فإنهم الجماعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أوله .

قال ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن الدجال؛ قال لنا: لغير الدجال أخوف عليكم مِن الدجال أمور تكون من كبرائكم، فأيها مرية أو رجيل أدرك ذاك الزمان؛ فالسمت الأول السمت الأول، فأما اليوم على السنة، ذكره اللالكاني، وما سوى ما كان عليه سلف الأمة: فبدعة وضلالة، وظلم وعدوان، وافتراق وتنازع واختلاف، فعليك يا أخي بجمع الكلمة ولم الشمل، ولا يكن همك مسبة عباد الله من أهل السنة، وخاصة إذا كانوا من أهل العلم، فقد كثرت الآونة الأخيرة هذه الأمور العظيمة؛ من تفرقة وحدة المجاهدين، وتفرقة أهل العلم بعضهم من بعض، ولربها تكون بدايتها من أعداء الله؛ لإيقاع الفتنة في خيار الأمة، ولربها دخل معهم بعض ممن كانوا من إخواننا من حيث لا يشعرون؛ قال تعالى: ﴿ وَفِيكُمُ الله عَهُم بَعْنَ كَانُوا مِن إخواننا من حيث لا يشعرون؛ قال تعالى: ﴿ وَفِيكُمُ الله عَهُم بَعْنَ كَانُوا مِن إخواننا من حيث لا يشعرون؛ قال تعالى: ﴿ وَفِيكُمُ الله عَهُم بَعْنَ كَانُوا مِن إخواننا من حيث لا يشعرون؛ قال تعالى: ﴿ وَفِيكُمُ الله عَهُم بَعْنَ كَانُوا مِن إخواننا من حيث لا يشعرون؛ قال تعالى: ﴿ وَفِيكُمُ الله عَهُم بَعْنَ كَانُوا مِن إخواننا من حيث لا يشعرون؛ قال تعالى: ﴿ وَفِيكُمُ الله عَهُم بَعْنَ كَانُوا مِن إخواننا من حيث لا يشعرون؛ قال تعالى: ﴿ وَفِيكُمُ الله عَهُم بَعْنَ كَانُوا مَن إلمانِ المنافقين ومِن أعداء الله بين مَن يدعو إلى النفين مَن يدعو إلى المنافقين ومِن أعداء الله بين مَن يدعو إلى المنافقين ومِن أعداء الله بين بين بين المنافقين ومِن أعداء الله بين بين بين بين المنافقين ومِن أعداء الله بين بين بين المنافقين ومِن أعداء الله بين المنافقين ومِن أعداء اله بين المنافقين ومِن أعداء الله المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافق

الفتنة، ويكون مِن المؤمنين مَن يستمع لهم، فكن يقظًا فطنًا، واعرف مخططات أعدائك، واحذر أن تنقل الكلام الذي يسبب التفرّق، وكن داعيًا إلى الله وسنة رسوله عَلَيْ ؛ باتحاد الصف، واتفاق الكلمة، قال تعالى: ﴿ فَاتَقُوا اللّه وَأَصَلِحُوا ذَاتَ يَيْنِكُمُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَاتَقُوا اللّه وَأَصَلِحُوا ذَاتَ يَيْنِكُمُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ لاَ خَرَدُ فَي كَثِيرِ مِن نَجُوكُهُمْ إِلّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَاجٍ بَيْنَ النّاسِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخَوَةٌ فَأَصَلِحُوا بِينَ الْخَويَكُمُ وهذا مما يجه الله ويقرب إلى وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا اللّهُ عَرْمُونَ إِخَوَةٌ فَأَصَلِحُوا بِينَ الْخَويَكُمُ وهذا مما يجه الله ويقل الله عنه أن رسول الله ويَثَلِيلًا قال: "إن الله يرضى لكم ثلاثًا، ويضى لكم ثلاثًا، ويضى لكم ثلاثًا، وأن تعتصموا بحبل الله ويسخط لكم ثلاثًا؛ يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا، وأن تناصحوا مَن ولاه الله أمركم، ويسخط لكم: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال" [رواه مالك ١٩١/ ومسلم ١٧١٥ وهذا لفظ مالك].

ففي هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، ومنها: الاعتصام بالكتاب، ولزوم الاجتماع عليه، وائتلاف القلوب عليه، واحذر مما يكرهه وينهى عنه؛ من القيل والقال، فدع عنك ذلك، وأقبل على العلم النافع والعمل الصالح، فأنت في زمن فتنة واضطراب أحوال، قال تعالى: ﴿ فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتَ قُلُوبُهُم وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيَطَنُ مَاكَانُوا قال تعالى: ﴿ فَلَوْلاً بَنَا عَمْرُعُواْ وَلَكِن فَسَتَ قُلُوبُهُم وَزَيْنَ لَهُمُ الشَيْطُنُ مَاكَانُوا قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُستقِيمًا فَاتَيْعُوهٌ وَلا تَنْيعُوا السُّبُلَ فَنَفَقَ كت من المتيلِهِ قَلْ السُّبُلَ فَنَفَرَق عنه إن كت من المتيلِهِ قَلْ وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُستقِيمًا فَاتَيْعُوهٌ وَلا تَنْيعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَق بِحَمْم عَن سَلِيلِهِ قَلْ الله عنه: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم" [رواه البخاري ومسلم]، وكما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وصححه؛ أن النبي وَعَليكم بالجاعة، وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد، وهو مِن الاثنين أبعد، ومَن أراد بحبوحة الجنة فليلزم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"، إلى أن قال: "وعليكم بالجاعة، وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد، وهو مِن الاثنين أبعد، ومَن أراد بحبوحة الجنة فليلزم رسول الله عَلَيْ "أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن؛ بالجاعة، وبالسمع والطاعة، والهجرة رسول الله وعن أي الدرداء رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله وعنه أي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وعنه أي الله عنه قال: سمعت رسول الله وعنه أي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وعنه أي المهرق والمؤبرة وعنه قال: سمعت رسول الله وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وعن أي المرداء وضي الله عنه قال الله وعن أي الدرداء وضي الله عنه قال المعت رسول الله وعنه أي المهول:

"ما مِن ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجاعة؛ فإنها يأكل الذئب القاصية" [رواه أحمد والنسائي وأبو داود].

فأخبر على المتمعين، فالتزم الجماعة؛ فإن يد الله مع الجماعة، وجاء الحث عليها في شرعنا وديننا في على المجتمعين، فالتزم الجماعة؛ فإن يد الله مع الجماعة، وجاء الحث عليها في شرعنا وديننا في مواطن كثيرة؛ فمنها الصلوات الخمس جماعة، والجمعة والعيدين، والجنائز والكسوف، وفي الحج ومشاعره، وفي الجهاد، وفي الإمارة وما فيها من السمع والطاعة، والجماعة كذا الصوم يوم يصوم الناس، والفطر والأضحى، وفي السفر وعند الطعام، وغير ذلك، وعند التازع:الرجوع إلى مايدل على الجماعة؛ ﴿ فَإِن نَنزَعُنُم فَي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُم تُومِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُم وَلَي اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُم وَلَي اللهِ عَلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُم اللهِ وَالرَّسُولِ اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُم وَلَي وَالدِينَ أَو الدُنيا؛ فروى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله وَالله الخطابي: يريد وهم حلق فقال: "ما لي أراكم عزين" رواه مسلم وأبو داوود، وهذا لفظة، قال الخطابي: يريد فرقًا مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد.

قال النووي: متفرقين جماعة جماعة، ومعناه: النهي عن التفرق، والأمر بالاجتماع.

وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله عَلَيْكِالَّهُ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: "استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم" الحديث، قال أبو مسعود رضي الله عنه: "فأنتم اليوم أشد اختلافًا" [رواه مسلم].

فانظر إلى أبي مسعود رضي الله عنه؛ كيف يخبر أهل زمانه بأنهم أشد اختلافًا مما كانوا عليه في زمن رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ ، وقد أخبر النبي عَلَيْكِيَّةٍ بأن هلاك الأمم السابقة بسبب اختلافهم على أنبيائهم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكِيَّةٍ قال: "ذروني ما تركتم؛ فإنها هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم" متفق عليه، وجاء عن عمرو وسلمان وأنس رضى الله عنهم قالوا: "إن الجهاعة بركة"،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله على المسلم أن يلزم سنة رسول الله على الله على الله على المسلم ابن تيمية والله الراشدين، والسابقين الأولين؛ من المهاجرين والأنصار، والذين

اتبعوهم بإحسان، وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه: إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل، وإلا استمسك بالجمل الثانية بالنص والإجماع، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا؛ فإن مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إلى أن قال: "والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف؛ فإن الفرقة والاختلاف مِن أعظم ما نهى الله عنه ورسوله" أه . [الفتاوى ٢٣٦/١٢]

فيا عبدالله المؤمن، يا من يرجو رحمة ربه، ويخاف عذابه؛ لا تتكلم في دين الله وأنت لا تشعر، فتفسد ذات البين، فاحذر من ذلك، وعليك بإصلاح ذات البين ما استطعت إلى ذلك سبيلاً؛ فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَعَلَيْكُمْ : "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟"، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة" [رواه أحمد وأبو داوود، وهذا لفظة والترمذي وصححه].

واعلم أن التفرق سببه البغي وسوء الظن؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُثُّ وَمَا ٱخۡتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ ﴾ آل عمران: ١٩.

فالزم العلماء العاملين، الصادقين الصادعين بالحق، الذين لا يخشون في الله لومة لائم، المنقادين للدليل؛ فإنهم هم الجماعة، وهم الطائفة المنصورة، والعصابة المنعوتة بالعلم والجهاد، كما جاء ذكرهم في حديث معاوية رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على الحق "ومن يرد الله به خير: يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من عاداهم إلى يوم القيامة " [رواه مسلم].

قال ابن القيم: "إذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم، طالب للدليل، محكم له، متبع للحق: حيث كان، وأين كان، ومع مَن كان: زالت الوحشة، وحصلت الألفة، ولو خالفك: فإنه يخالفك ويعذرك، والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة، ويكفّرك أو يبدعك بلا حجة، وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة، فلا تغتر بكثرة هذه الضرب، فإن الآلاف المؤلفة لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم" [من أعلام الموقعين].

وأعلم أن أعظم وصف وصفه الله به النبي عَلَيْ الله ومن معه من المؤمنين هو قوله تعالى: هُ عَمَدُ رَسُولُ اللهِ وَالْبَيْنَ مَعَدُ اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمَ هُ قال عَلَيْ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو: تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى "متفق عليه، من حديث النعمان بن بشير، وفي رواية عند مسلم: "المسلمون كرجل واحد؛ إذا اشتكى علينه: اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه: اشتكى كله"، وعن أبي موسى واحد؛ إذا اشتكى علينه: الله عَنه قال: قال رسول الله عَلَيْ "المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ يشد بعضه بعضًا " متفق عليه.

ويا أخي؛ لا تأتي يوم القيامة مفلسًا؛ قال عنه، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رواه مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه إلى المفلس؟"، قالوا: المفلس فينا مَن لا درهم له ولا متاع، قال: "إن المفلس مِن أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا؛ فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه: أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح في النار" [رواه مسلم].

وفي الختام: أسال المولى عز وجل أن يجمع القلوب على ما يجبه ويرضاه، وأن يجمع الكلمة على التوحيد والسنة والجهاد، وأن يرزقنا وإياكم نصرة الدين، وأن يمنّ علينا وعليكم بالعلم النافع، والعمل الصالح، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يمنّ علينا بكرمه وبرّه وإحسانه، ولطفه بالجهاد في سبيله، وإعزاز دينه، والشهادة في سبيل ذلك، وأن يجعلنا مفاتيحَ لكل خير، مغاليقَ لكل شر.

ما أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت، وإليه أنيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأزواجه وذريته، ورضي الله عن صحابته، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، جعلنا الله ممّن تبعهم بإحسان، ورضيت عنهم، آمين.